WEDYLYNGWY Strawyddiaeth y diaeth y dia

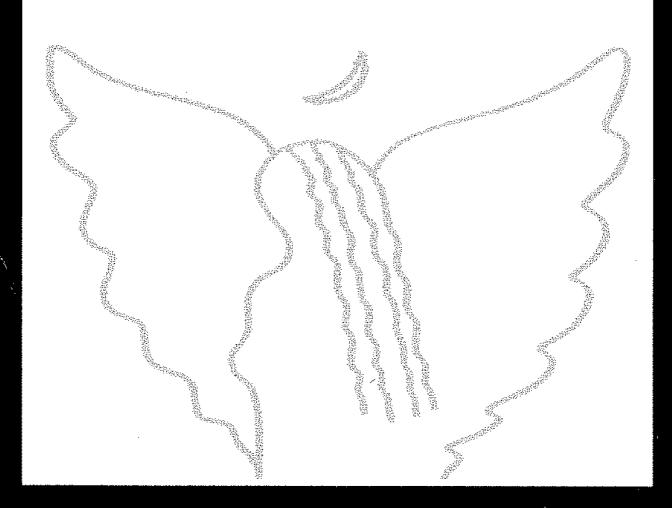

WEDYLYNGWY Strawyddiaeth y diaeth y dia

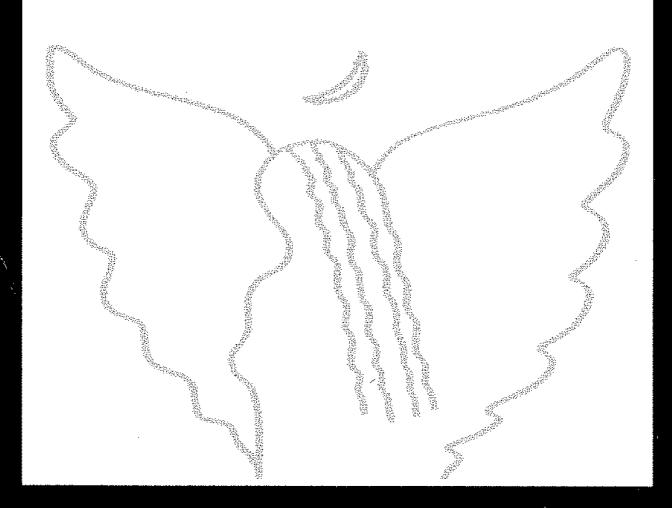

WEDYLYNGWY Strawyddiaeth y diaeth y dia

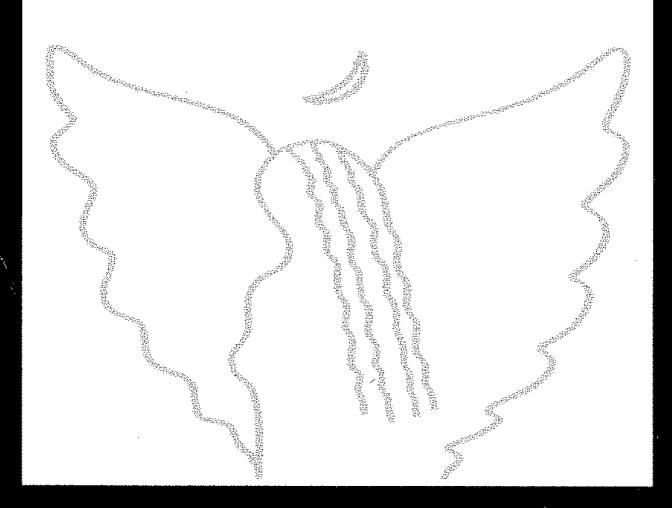

WEDYLYNGWY Strawyddiaeth y diaeth y dia

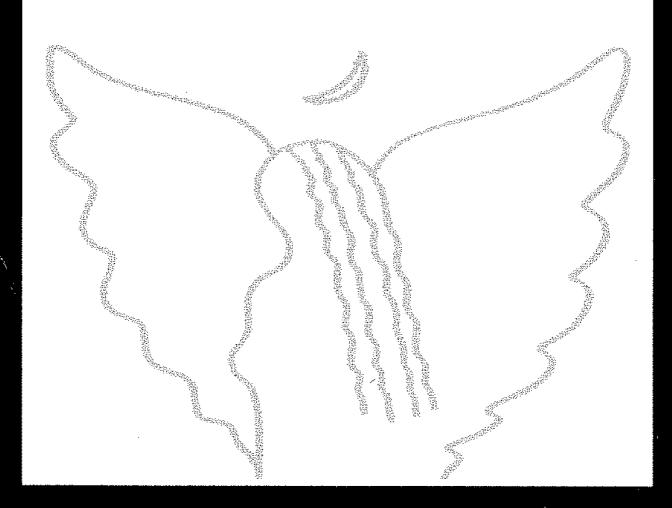

WEDYLYNGWY Strawyddiaeth y diaeth y dia

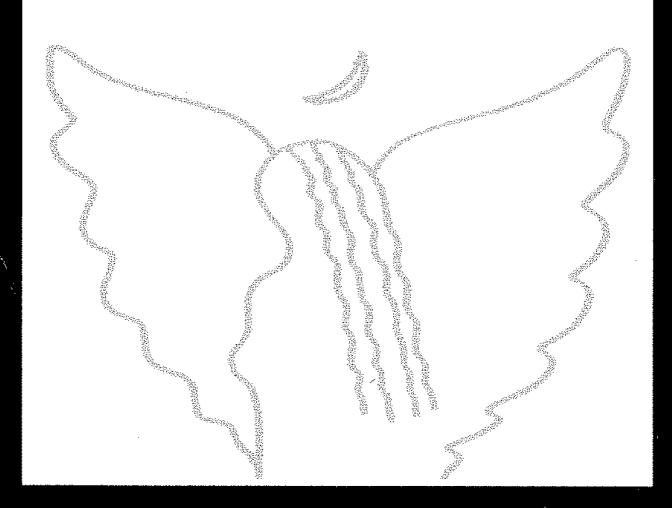

WEDYLYNGWY Strawyddiaeth y diaeth y dia

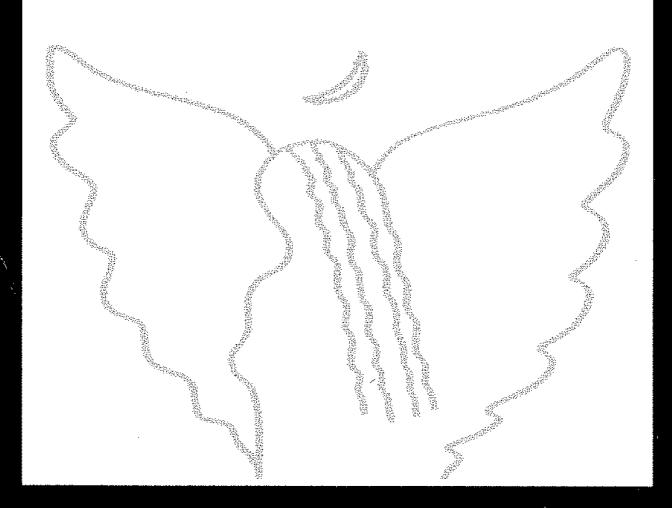

WEDYLYNGWY Strawyddiaeth y diaeth y dia

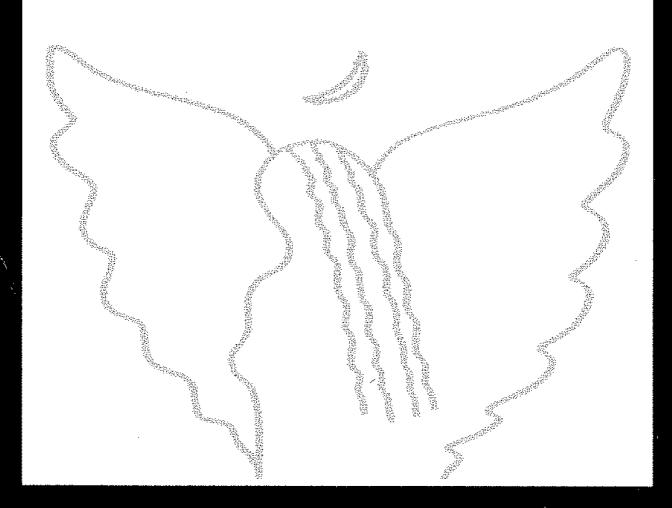

WEDYLYNGWY Strawyddiaeth y diaeth y dia

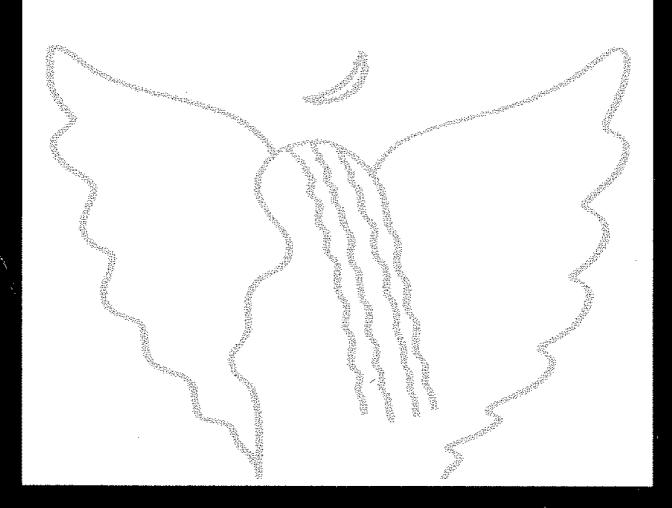

WEDYLYNGWY Strawyddiaeth y diaeth y dia

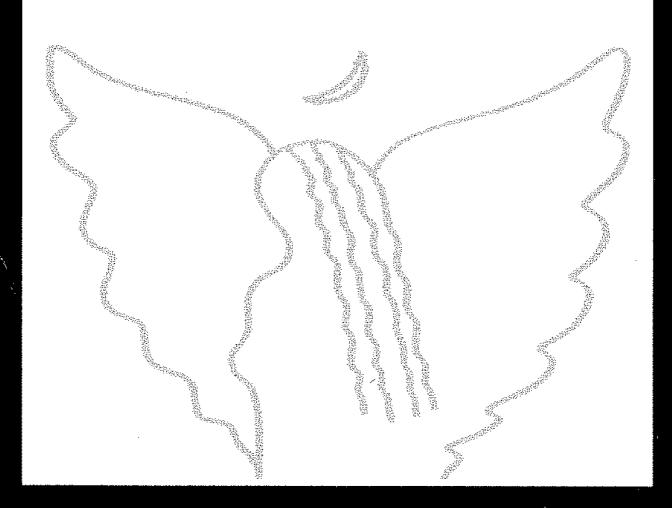

WEDYLYNGWY Strawyddiaeth y diaeth y dia



- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

- بل ووصلت هذه الدعوات «النسوية» إلى حد الثورة على الله ـ سبحانه وتعالى ـ . . فهو ـ في نظرها ـ «ذكر» ولأنه «ذكر» فلقد انحاز وتحيز إلى آدم الذكر ـ ضد حواء ـ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم، ولم يرد فيه أنه تاب على حواء!! . .

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي برا حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الأصلي للخطيشة والنسيان والعصيان إنما هو آدم. فلما تاب تاب الله عليه . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من كل التائبين والتائبات ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهُ كَلَمَاتُ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فآدم هوالذي عصى ﴿ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعَوىٰ ﴿ آلَ الله الله عليه وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢١]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لكن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد العزم ، فنسى وعصى . .

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها هذه. . فبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذين والشاذات . . بل وعرف الشذوذ طريقه إلى قطاع من رجال الكهنوت! . . وطبعت ترجمات جديدة لكتابهم المقدس تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذكير والتأنيث! . . كما أخذت مؤسسات التشريع - البرلمانات ـ تقنن هذا الشذوذ، وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله سائر الحقوق التي للأسوياء! . . فانتقلوا به من إطار «الخطيئة» إلى إطار «الحقوق الطبيعية» معلنين بذلك عن «موت الضمير»! . .

CONLANCINGEN Stranding



CONLANCINGEN Stranding



CONLANCINGEN Stranding



CONLANCINGEN Stranding

